



# سب القاديانيين للاسلام وتسميته الشجرة الملعونة وجوابهم

بقسلم محمد تقي الدين المملاني

القاهرة

1401

संबीग्गी रक्षेत्री



سب القاديانيين للاسلام وتسميته الشجرة الملعونة وجوابهم

بقسلم محمد تقى الدين الهالالى

القاهرة

1404

المطبعه السلهبه

BP 195 . A5 H54

لما ادَّعى المختارُ بن أبي عبيد نزول الوحى عليه في آخر زمان الصحابة ، قيل لابن عبّاس :

- ان المختار بزعم أنه يُوحَى اليه فقال حبر الامة : صدق !
فقال حبر الامة نطك ؛
فقالوا - وكيف ذلك ؛
فقال: قال الله تعالى ﴿ هل أنبتُكم على من تنزل الشياطين ؛
تنزل على كل أفّاك أثيم ﴾

# 

الحديثة ﴿ الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم عايته ويُزكّيهم ويعلّمهم الكتب والحكمة وانكانوا من قبل أ لغي ضلُل مبين وءاخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ﴾ وأنزل عليه ﴿ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ وقال ﴿ ولكن وسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء علما ﴾ وقال ﴿ ما فرُّطنا في الكتاب من شيء ﴾ وقال ﴿ اليومَ أَكُلُتُ لَكُم دينَـكُم وأَتمتُ عليكم نعمتي ورضيتُ لكم الاسلام دينا ﴾ وقال ﴿ و أن هذا صِراطي مستقما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله ، ذلكم وصُّكم به لعلُّكم تتقون ﴾ قال ابن مسعود: الصراط المستقيم هو ما تركنا عليه وسولُ الله عليه وقال أيضاً: من أراد أن ينظر الى وصية محمد التي كان عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات ﴿ قل تعالوا أتل الح ﴾ وقال تعالى ﴿ فَاذَا بعد الحق الا الضلل فأنّا تصرفون ﴾ ومن المتواتر معنى عن الامام الحق المتفرد بالامامة محمد خاتم النبيين والائمة الربانيين وكان يذكّر به الناس كل جمعة على المنبر « أما بعد ، فأن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الامور محد ثاتها وكل بدعة ضلالة » وقال عليه السلام « أنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراً فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين فسيرى اختلافا كثيراً فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى ، تمسكوا بها ، وعضوا عليها بالنواجذ وإيا كم المهديين من بعدى ، تمسكوا بها ، وعضوا عليها بالنواجذ وإيا كم وعدثات الامور فان كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار »

أحده حمداً كثيرا يجعلنا به من المجاهدين في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص الذين يميتون البدع والفتن و يحيون الهدى والسنن الذين يجددون دين الله برد" الماء المحمدى المحيى الى مجراه والعبد الآبق الضال الى مولاه ، غير مبد" ابن ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين

وصاواته وسلامه على أنبيائه من لدن آدم الى الخاتم الأعظم عمد المتم الاكرم وعلى من اتبعه باحسان بلا زيادة ولا نقصان خصوصاً خلفاءه الاربعة وعترته الطيبة وسائر الصحابة والتابعين

الى يوم الدين

أما بعد، فيقول أفقر العبيد الى الرب الكريم، وأحوجهم الى أيدٍ منه وتوفيق عميم، محمد تقى الدين الهلالى المغربي:

إن مما منيت به هذه الامة التي هي خير الامم ، ولذلك كانت أشدتها بلاء كافي الحديث «أشد من بلاء الانبياء فالأمثل المثل مثل المثل ظهور قرن الشيطان الليطان ، دجال قاديان ، و ما أدراك ما دجال قاديان شيخ أعمى الله بصير ته وأضله على علم وختم على معمه وقلبه و جعل على بصره غشاوة ، فمن مهديه من بعد الله أفلا تذكر ون ، ألا وهو غلام أحمد الپنجائي القادياني الذي ارتد عن الاسلام منذ نحو ٠٠ سنة و ادعى النبوة و تلقى الوحي من الله ، وأجلب عدواً الله بخيله ورجله ومكايده ، واستنجد بالكذب والحيل والخارق وحكومة الهند وأمَّها دولة بريطانية وسوى ذلك من الدواهي الشيطانية لينسخ دين محمد بدينه المفترى وكتاب الله بوحيه الذي هو أقبح ... و فتن كثير ا من مسلمي الهند لقلة علمهم و لجهلهم باللغة المحمدية الحائل بينهم وبين القرآن والحديث وعلوم الأئمة وسيرهم ، وهو الذي جعلهم عميانا يضعون أيديهم في يد كل مترجم و أن كان في الباطن مرتدًا أو و ثنياً أو بهو ديا أو نصرانيا، ذلك بأنهم نبذو ا اللغة العربية وكانوا عنها معرضين. وقد قام بعض العلماء بشيء ضئيل من الواجب في رد مفتريات هذا الدجال والمرتدين معه الانذال ، ولكن نشاط أهل الباطل من اليهود والنصارى و القاديانيين و الغلاميين ( اللاهوريين ) أمضى حداً و أقوى جدا من نشاط القائمين بالقسط ولم يزل أتباع هذا الفتان يحاولون تنفيذ مراده في جميع البلاد ، ومحار بتهم لدين محمد عليسيني كثيرة لا يرد منها الا القليل

والذي أغضبني هذه الغضبة ، وهيجني هذه النوبة ، مقالة بين يدي نشرها الغلاميون (أتباع محمد على اللاهوري) في صحيفة لهم أسموها (المناه) يصدرونها باللغة البريطانية ، وكم لهم في هذه اللغة من مكايد على جل الناس خافية ، فأحببت أن أتر جمها وأنقضها ، لأني أرى في ذلك رضا الرحمان ، وكبت حزب الشيطان ، وعلى الله وحده التكلان

في جزء ١٩ بتاريخ ١٦ \_٧\_ ١٩٣٣من تاريخ النصارى ما ترجمته:

## صوت الله

" عنوان « في شأن الصوم » نشر غاندى في صحيفة ( هر يجان ) ما نصه بعد الترجمة : « الآن أعظم مسألة حيرت كثيراً من الناس في شأن الصوم هي ما يتعلق بصوت الله . عندى أن صوت الله الذي هو شعور النفس بالحق ، أو الصوت الباطني ، أو أيضا الصوت الصعير : ألفاظ مترادفة على معنى واحد . لم أر

صورة ولم أتوقع رؤيتها ولا تطلبتها ، لأبي دائما أعتقد أن الله ليس له صورة ، لـكن الذي محمعته كان يشبه صوتًا من بعيد و هو \_ على ذلك \_ في غاية القرب، ولا يمكن أن أكون مخطئا في ذلك لأني سمعته يقينا كالوكان انسان يكلمني ، ولم يكن الشك فيه مكنا. ولا كنت حالما حين سمعت الصوت. و تقدَّمه اضطراب نفسي شديد، ثم هجم على الصوت بغتة و ذهب الاضطراب وجاء الفرح وشعرت بانشراح صدر وارتياح. وهل أقدر أن أبرهن بعدُ على أن ما سمعته كان صوتا حقيقة ولم يكن تصورياً وتخيلياً: ليس لى بعد دليل أدفع به شك المرتابين. ومن شاء أن يقول ان ذلك خيال وخاطر نفسي فهو حرّ في رأيه . يمكن أن يكون كذلك. لا أستطيع أن أقدم برهانا للمعترض، وغاية ما أقدر أن أقول: لو أجمع العالم كله وجاء الناس كابهم بأدلة يحاجُّو نني بها ماقدروا أن بزعزعوا اعتقادي أن الذي سمعته هو صوت الله حقا. وكل واحد من الناس يريد أن يسمعه عكنه ذلك ، لانه في باطن كل انسان ، لكنه كغيره من الأمور يتطلب رياضة خاصة وتأهبا له ،

انتعى كلام غاندي

### تعليق الفلامى

وعلق عليه مدير صحيفة (لايت) بقوله: « يجب أن نعتر ف بأننا كنا من الذين تحيروا حين أعلن غاندى أن صومه كان بأمر كفاحي من الله. وقد تجرأنا في إحدى افتتاحياتنا على القول باحتمال أن غاندى كان ضحية لبعض الخواطر النفسية والاوهام الخيالية ، وعزز نا شكنا بالحجة . ولقد أحسن غاندى في أنه ألقى على واقعته ( بنشر ما تقدم ) نوراً أكثر مما مضى

في هذا العصر عصر المادية المتفاحشة الذي عد فيه كل رأى يتعلق بالله اما اختلالا في العقل و إما رجعية في الافكار؛ انه لبهيج وسار جدا أن يسمع الانسان رجلا مثل غاندي في عظم مكانته وقوة سلطته يتكلم في شأن صوت الله، فان هذه المسألة في الوقت الحاضر أهم من جميع المسائل التي تتعلق باسم غاندي، لانها تحاول حل أحد الالغاز الابدية في هذه الحياة، أعني هل يوجد إله وراء هذا الكون أم لا ?

لم يحدثنا غاندى بأنه موجود فقط ، بلحدثنا أبعد من ذلك بأنه يكلم الانسان وحقيقة أنه هو بنفسه سمع صوته . و إنما قلنا ذلك لان هذا يقدم لنا أعظم برهان قاطع على وجود الله

ان محار باتنا العقلية في أسرار الكون تقودنا لا محالة في النهاية الى أنه « يلزم » أن يكون وراء هذا الكون الظاهر ( عقل عام - إله ) ولكن كلة « يلزم » على كل حال هي « يلزم » فلا يمكنها أن ترفعنا الى ما وراء ضباب الشكوك وغيومها . والذي محتاج اليه هو أعظم مركزاً وأكثر يقينا ، هو سكينة في القلب لا تقبل الشك و لا النزعزع بحال في أن الله موجود ، اما « يلزم » وحدها فانها أضعف من أن تنتج ذلك . والله وحده هو الذي يأتى بذلك الاقتناع الذي لا يأذن للريب أو النزعزع أو الضباب أو الغيم أن يمسه - اقتناع بحمل حرارة الحياة و اليقين . فلقد عثر غاندي على المسألة التي هي أهم بكثير من جميع أعمال البطولة التي قام بها ه.

و نحن ( ير يد معشر الغلاميين القاديانيين ) خاصة لنا أسباب تعظم هذه المسألة و تجعلها مهمة عندنا . فصوت الله هو أحد أحجار الزاوية في حركة الاحمدية ( القاديانية ) . فالدين الذي تجز من هذه الخصلة الحيوية قد هوى الى أن صار أسطورة قديمة لا غير ، و الاساطير الميتة انما هي عظام ميتة مجر دة من الحياة و من القدرة على النمو الحيوى

وثنيو الهند يعتقدون أن الله تكلم مرة فقط في ابتداء الدنيا،

وأعطى (قيدا) \_ الكتاب الذي يقدسه الهنادك \_ الجنس البشرى عثم نذر على نفسه أن يلازم الصمت الى الابد

واليهود والنصارى وغيرهم من أهل الاديان كذلك أغلقوا باب الوحى الالهي من جهتهم ، و بذلك انتقص المعلمون حقيقة الدين الحيوية وصيرو ، هكذا أساطير ميتة

والعلماء المسلمون اقتر فوا أيضا هذه الخطيئة . و بذلك اقتطعوا ينبوع الحياة والنور عن الاسلام ـ اعنى كلام الله ـ برغم الحديث القائل سيكون بين المسلمين من يكلمهم الله ولو أنهم ليسوا بأنبياء والاولياء الكبار مثل الشيخ عبد القادر من بغداد ومعين الدين تششي من أجمير (الهند) والسيدأ حمد من سرهند المشهور بمجد د الالف الثانى كانوا بعض أبناء الاسلام الكثير الذين كلهم الله حقيقة وانها لاساءة عظيمة الى الاسلام أن يجعل سد بين المسلمين وبين هذه البركة الروحية العليا التي هي في الحقيقة أعظم مسرات الحياة :كلام الله الحي (الذي يسمعه الانسان باذنه . وانما جاء الاسلام ليكون بركة النوع الانساني ، لكن الملائيون (۱) باسم الاسلام ليكون بركة النوع الانساني ، لكن الملائيون (۱) باسم

<sup>(</sup>١) صفة للكلام

<sup>(</sup>٢) جم ملا يقال في الاصل لملم الاطفال ومن ليس له من العلم الا قليل جدا 6 ويستعملها المتفرنجون والفلاميون للعلماء تحقيرا لهم

الاسلام نفسه قد حرموا المسلمين من بركة الله العظمى المكنة ، فصار عملهم ذلك منافياً لحصول البركة \_ أى عقبة كثودا في طريق الانسان عنعه أن يصل الى الله رأساً. وهكذا انتهت جهودهم فى خدمة الدين الى الحرمان من بركته ، فانعكس أمرهم ، لان القصد الاعظم من الدين أن يوصل الانسان الى الله و يجعل الوصلة بينه و بينه رأساً ، وأما على حسب عملهم فان الدين يصير خرافة من حكايات الجن ليس الا

الشجرة التي لا تشهر ليس لها قيمة ، وكذلك الدين الذي لا يستطيع أن يوصل الانسان الى الله . فبجحود امكان كلام الله للمسلم المتقى جلب الملائيون الخسران للاسلام . فكان ذلك مثل شجرة التين المذكورة في الانجيل التي صارت لا نحمل ثمراً ، فلعنها المسيح ، وحق له ذلك . و بالاتباع لسنن المهود كا قال النبي صير الملائيون الاسلام شجرة يابسة لا تشمر ، أما مؤسس الاحمدية الملائيون الاسلام أحمد متنبيء قاديان \_ فانه أنكر هذا الرأى وقال ان شجرة الاسلام كانت ولا تزال خضراء الى الابد تحمل الثمار ، مثل جلال الدين الرومي ، وعبد القادر الجيلاني ، وأبي يزيد البسطامي ، والمجدد الاجميري ، و المجدد السرهندي ، وخلق كثير غيرهم والمجدد الرمن القرون التي فضلها الله واختارها . فهم الذين اوحى الله من أهل القرون التي فضلها الله واختارها . فهم الذين اوحى الله

اليهم ما شاءه بو اسطة كلامه ، وكذلك كان هو \_ غلام أحد \_ غرة طيبة من ثمار تلك الشجرة فكلمه الله . وقضية غاندى تحد للعلماء الذين يقولون ان الله لا يتكلم . يقولون ان الاسلام غير جدير بأن يوصل الانسان الى الله ، ولكن الوثنية الهندية تقدر أن تعمل ذلك ، و يكون ذلك باعتر اف رجل ذى سلطة ومقام عال مثل غاندى . لماذا اذاً يتبع الانسان الاسلام ولا يتبع الوثنية الهندية التي هي قادرة على انتاج رجل مثل غاندى الذي يقول بأن الله مكلمه

هذه معضلة يضيق « الملائيون » مها ذرعا. اه المراد منها Light July 16 - 1933

# ما فی تعلیق الفلامی من الاباطیل والفضائح :

الاول

عد أه واقعة غاندى أعظم برهان على وجود الله فيه دليل بين على أن أتباع الملا غلام أحمد لا يؤمنون بالله الا قليلا، وأنهم في شك من وجود الله، وسيجى، ذلك صريحاً في كلامه قريباً. ولقد

خاب و خسر و أفلس من لم يجد برهانا على وجود الله الا ما زعمه غاندى البرهمى الو ثنى من سماعه كلام الله ، تعالى الله عن ذلك علو آكبيرا ، فهنيئا لكم أبها القاديانيون بهذا البرهان الذى عرق فكم بوجود الله و أز ال ركب م و أو صلكم الى عين اليقين ، هنيئا لكم ذلكم وحدكم ، أما المسلمون فانهم يؤ منون بالله ، وقد لاحت لهم بل أشرقت عليهم شموس الدلائل عليه في كل شيء

وفى كل شيء له آية تدل على أنه واحد

فسبهم كتاب الله الذى لم يزل ولا يزال غضاً طرياً أنزله الله على عبده محمد على النور ، على عبده محمد على الصدور ﴿ قل هو للذين آ منوا هدًى وشفاله و الذين وشفا به مافى الصدور ﴿ قل هو للذين آ منوا هدًى وشفاله و الذين لا يؤمنون فى آ ذائهم وقر وهو عليهم عمى ، او لئك ينادون من مكان بعيد ﴾ وحسبهم حديث محمد رسول الله القائل ﴿ انقطع الوحى و لم يبق الا المبشرات ، قيل : وما المبشرات ؛ قال : الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له » فلا وحى بعد نبينا الاما تتنزل به الشياطين على قلب الغلام القادياني وأشباهه من الدجاجلة . ولما ادً عى المختار بن أبي عبيد نزول الوحى فى آخر زمان الصحابة قيل لابن عباس : ان المختار بزعم أنه يوحى اليه ، فقال حبر الامة :

صدق. فقالوا وكيف ذلك فقال: قال الله تعالى ﴿ هل انبئكم على من تنزل الشياطين ، تنزل على كل أفاك أثيم ﴾ وكذلك وحى الغلام . ولعل الغلاميين يزعمون أن ابن عباسأ يضاكان ملا جاهلا لا يعرف حقيقة الاسلام ، كا رموا بذلك أئمة المسلمين وعلاءهم من لدن الصحابة الى اليوم ، وسيأتى ذلك . نع حسبهم حديث نبيهم الذى لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحي ومن لم يسعه ما أتى عن محمد فلا وستع الرحمن يوما على الغمر

فان أنتم لم تقنعوا عقاله فانى بما قال النبي لقانع وحسبهم أحاديث صحابة نبيهم الذين قال الله فيهم ﴿ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ﴾ الح سورة الفتح. وقال تعالى ﴿ كنتم خير امة اخرجت للناس ﴾ وفيهم قرابة النبي عَلَيْكِيَّةٍ وعترته المبار كون. وحسبهم أقوال أئمتهم العظام من التابعين ومن بعدهم ، كالحسن البصرى وزين العابدين وابراهيم النخعي و ابن شهاب الزهرى و يحيى بن سعيد والشعبى والاعمش والسفيانين و أبى حنيفة و ابن المبارك و الاوزاعى و مالك والليث والشافعي واحمد واسحق والبخارى و سائر رجال الامهات الست، والشافعي واحمد واسحق والبخارى و سائر رجال الامهات الست، فان لم يكن او لئك أولياء الله فليس له ولى ، وان لم يكن او لئك

أهلا لماع كلام الله أفيكون الغلام الكذاب وغاندى الوثنى وقبلهما مسيلمة والاسود العنسى والمختار بن أبي عبيد وأحمد بن الحسين المتنبىء التائب وسجاح المتنبئة التائبة وأضر ابهم من المخرقين أهلا لذلك ؟

ان القاديانيين قد فتحو ا باباً جهنمياً لتصديق الدجاجلة حتى لو كانوا و ثنيين ـ رغبة في تأييد افتر اء ملاهم الغلام عبد بطنه وفرجه ، وما ذلك منهم بغريب ، ومن يُضلل الله فن هاد

تر يدون أن تستغاو اوحى غاندى ، وغاندى لا يريد بوحيه ما أراده غلامكم من ارضاء شهو اته البهيمية ، كيف وهو ناسك برهمى عفيف ، و انما ير يد اصلاح قومه ، ولما كنتم مفلسين من الحجج صرتم كالغريق يتعلق بكل شىء حتى بز بد البحر ليخلصه و ما هو بمخلصه

تريدون أن تغطو ا بهذه الترهات ردة الغلام و ارتدادكم معه وهيهات هيهات ؟ لقد أخطأت أستكم الحفرة، و استولت عليكم العزة ، فاخسئوا فلن تعدوا قدركم . هكذا قال خاتم النبيين لابن صياد التائب ، وكان في بادىء أمره دجالا ، ولكن كان دجالا شريفاً لا كالغلام المأفون

#### الثاني

اعترف الغلامى صاحب صحيفة (لايت - نور) بل ( قار كُنيس - الظلام ) بأنهم لا يعرفون الله ولا يؤمنون به الا بيلزم واعترف بلا حياء أن على أبصارهم غشاوة من ضباب وغيوم جعلت قلو بهم غلفا فهم لا يفقهون ، وأعينهم عمياً فهم لا يبصرون ، وآذانهم صاً فهم لا يسمعون

يشكو الغلاميون الضباب والغيم الذي غشى قلوبهم وحرمهم من معرفة الله ، فلا لعاً لكم أيها المجرمون . ألم تسمعوا قول الله في كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون . كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون . ثم انهم لصالوا الجحيم . ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذ بون ف أتريدون أن تبد لو اكلام الله وسنته ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا . اذا أردتم أن ترتفع الحجب عنكم و تعرفوا الله بآياته الكثيرة كا يعرفه المسلمون فاكفروا بالغلام المريد و ارجعوا الى حظيرة الاسلام ، تجدوا طلبتكم أقرب اليكم من تشرك نعالكم ، فان لم تفعلوا فامكثوا في غيابات جهلكم و لوموا أنفسكم و ابقوا في غيكم تتر ددون ، وفي طغيانكم تعمهون ، والتمسوا النور في أحلام غاندى وغيره من

الو ثنيين فيأتيكم الثلج واليقين من ثم حيث يشيب الغراب ويئوب القارظان و يلتقي سهيل بالمجرة والثريا، والاسلام غني عنكم، ﴿ وَمِنْ كَفُرُ فَلَا يَحْزُ نَكَ كَفُرُهُ الْبِنَا مُرجِعِهِمْ فَنْنَبُّهُمْ مَا عَلُوا ، ان الله على بذات الصدور . عنعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ قال الغلامي « ونحن خاصة لنا أسباب تعظم هـذه المسألة و تجعلها مهمة في نظرنا ، فصوت الله هو أحد أحجار الزاوية في حركة الاحمدية ، الخ. لقد صدق الغلامي وأقرّ بأن لهم غرضا شخصيا في قصة غاندي . لكن هذا الغلامي نفسه نشر في صحيفته المذ كورة خبر سماع غاندي لتلك الاصوات في ابتداء شيو عهذا الخبر و تهكم بغاندىما شاء أن يتهكم وقال ان غاندى ارتقى من الزعامة السياسية الى النبوّة. ولـكنه أخيرا ذكر أن في هنه الحادثة مصلحة ونفعاً خاصاً لأتباع الغلام، فأخذ يشرحها شروحاً طوالاً. وهكذا يكون الافلاس الادبي والطمع الاشعبي

# الفلامى يسب المسلمين وأتمهم

ويجعلهم مثل المشركين واليهود والنصارى لقد مُهزلت حقى بدا من مُهزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس فيا عجبا حتى كليب تسبنى كأن أباها بهشل أو مجاشع

ملاء ليس يشبهه بلاء: عداوة غير ذي حسب ودين بيبيحك منه عرضاً لم يَصنه ويرتع منك في عرض مَصون هذا ما ينشد لسان حال الاسلام ولسان حال أهله

قال الغلامي: ان الهنادك أو صدوا باب الوحي بعد نزول كتابهم ( فيدا ) بزعهم ، والهود بعد التوراة ، والنصارى بعد الانجيل، والمسلمون بعد القرآن، فلما قام الغلام صنع له مفتاحا وفتحه أي وأخذ منه ما شاءت له أهو اؤه من فرائض مالية و أبكار جميلات ، يستنزل الغلام الوحي صباح مساء في ارضاء حيوانيته الوحشية من بنات الناس، ويهددهم بغضب الله والموت العاجل و الامراض القتالة أن امتنعوا. أنظر ما كتبه العالم الجليل الشيخ عبد السلام الهزار وي في (الفتح) منذ عهدقريب ، ورسالة القادياني التي زعم أنها نزلت عليه في شأن تزوجه بتلك البكر التي مات و لو عة غرامها تحرق قلبه ، و ذهبت كل تهديداته أدر اج الرياح ، وهدَّدها هي ووالدها وزوجها بالموت في مدة حددها لمم ان لم يرقُّوا لحاله و يسعفوه بمنيته و يطفئوا نيران هواه ، ولـكن لسان الحال أنشده لوكان يسمع أو يعقل:

فيالك من ذى حاجة حيل دونها وماكلُ مايهوى امرؤُ هونائلُهُ فيالك من ذى حاجة حيل دونها والمرأة وزوجها عائشان الى الآن.

ولما أراد الله فضيحة هذا الدجّال وأتباعه ختم على قلوبهم فطبعوا الرسالة مع كتاب الغلام المسمى بنور الحق، ونشروا هذا الخزى المبين الذى ينادى عليهم بأنهم أعيار القفار، فكانوا في ذلك كالباحث على حتفه بظلفه، وكالجادع بكفه مارن أنفه، يخرّبون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين، فاعتبروا يا أولى الابصار

يقول الغلامى: و بذلك (اغلاق باب الوحى) نقص المعلمون من الدين حقيقته الحيوية ، وصيروه أساطير ميتة . والعلماء المسلمون اقتر فو اأيضا هذه الخطيئة ، و بذلك اقتطعوا ينبوع الحياة والنور عن الاسلام – أعنى كلام الله – برغم الحديث القائل سيكون بين المسلمين من يكلمهم الله الخ

اسمعوا أيها المسلمون ما يقول الغلاميون الزنادقة في دينكم: انه أساطير أي أكاذيب ميتة ، و ان أولم وآخركم من أبي بكر الى اليوم كلهم جهلوا أو جحدوا امكان نزول الوحى بعد الرسول، واقتر فوا هذه الخطيئة ، وعاندوا الحديث الآتى في ذلك بزعم الغلامى ، وأن دينهم ميت مظلم لا نور فيه ولاحياة كل امرى صائر يوماً لشيمته و ان تخلق أخلاقا الى حين

ويلك أيها الغلامي، أيكون دين أبى بكر وعمر وعمان وعلى وسائر الصحابة والتابعين والأثمة المجتهدين كأبى حنيفة ومالك

والشافعي وأحمد أساطير ميتة وفاقداً للحياة والنور، الى أن يجبى، في ذَنب الزمان عبد بطنه و فرجه ، الغلام القادياني ، وينزل عليه الوحي فيأتى بدين حي منير! لكم الويل مما تصفون ﴿ قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون مَتْع في الدنيا ثم الينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما يكفرون ﴾

لقد بلغ هؤلاء الغلاميون في الوقاحة والجرأة على الكذب الصريح المكشوف مبلغاً فاقوا فيه سواهم. أما الحديث الذي ساقه الغلامي و يسوقه في كليوم \_ وهو عمدتهم في وحيهم الكاذب\_ فقد حرّفه محريفاً يفوق محريف المهود. ولفظ الحديث « قد كان فيهن قبلكم محدُّ ثون ( بفتح الدال ) فان يك في امتى فعمر » أو قريب منه رواه البخاري وغيره . والمحدث الملهم . وعمر الذي نص الرسول على أنه من المحدثين قام على المنبر و نهى الناس أن مزيدوا في المهور على صدقات أزواج رسول الله عليه فقامت امرأة وقالت له: ليسلك ذلك لان الله يقول ﴿ أُو آتيتم احداهن قنطار ا فلا تأخذو ا منه شيئًا ﴾ الآية فرجع عمر رضي الله عنه الى قولها وقال وهو على المنبر أصابت امرأة وأخطأ عمر وقال حتى النساء أفقه من عمر وقد ذكر الامام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة

أن عمر رضي الله عنه رجع عن قوله وحكمه في مسائل لمن هو دو نه من الصحابة لما أتاه بالحديث و وجده مخالفا لما قال به وسرد مسائل من ذلك فانظره وقد قال العلماء ان التحديث انما هو الهام وتوفيق فيجب أن يعرض المحدث الهامه على الشرع فما وافقه قبله و ما خالفه نبنه واطرحه و كذلك فعل عمر وهو هو واتبعه على ذلك جميع المحدثين ولم يدع أحد منهم انه سمع كلام الله و لم يدون أحد منهم كلة و الا فأين السكلام الذي سمعه عمر و إذا كان قد سمعه فلم كتمه وان لم يكتمه فأين هو وأين تحديث سائر الصحابة والتابعين وأين عديث الاعمة المجتهدين أم لم يكونوا أهلا لذلك وكان الغلام أهلا له ? وهذا الحديث رواه الأعة من زمان الرسول الى الآن ولم يقل فيه أحد كما قال الغلاميون، فهل تريدون من المسلمين أن يجهَّلُوا أصحاب نبيهم ومن بعدهم من الائمة ويطعنوا في دينهم ويقولوا انه ميت مظلم كا قلتم ثم يؤمنوا بوحي الغلام ومخارقه ا فلبئسها سولت لكم أنفسكم أيها الغاوون ويلكم الاتستحون أن تدعوا أن الاسلام كان في زمان علوه وارتقائه وبلوغ أمتــه النريا علما وسلطانا وأخلاقا وزهدا وتقوى كان أساطير ميتة لا نور فيه ولا علم وفي زمان الغلام أشرقت أنواره واخضرت أشجاره واينعت ثماره ? و الله لو قيل هذا الاطغال النصاري في المدارس الابتدائية

أما من ذكرت من الصوفية تلبيساً و تغطية فبفيك الجنادل حاشاهم وقد عصمهم الله أن يقولوا بقولكم السخيف هذا كتاب الغنية للشيخ عبد القادر وهؤلاء علماء مذهبه وتلامذته الذين أخذوا عنه فأين قال انه سمع كلامالله ? ولنفرضأن بعضهم قال ذلك فهل يقول مسلم ان هؤلاء أفضل من الصحابة والتابعين والأعة المجتهدين كلا وحاشا ومعاذ الله واذا لم تكن في كلام الله وحديث نبيه و أجماع الصحابة والتابعين والأعمة المجتهدين حجة ولم يكونوا أهلا أن يقتدى بهم و كان دينهم أساطير ميتة وشجرة ما بسة فدين أهلا أن يقتدى بهم و كان دينهم أساطير ميتة وشجرة ما بسة فدين

الشيخ عبد القادر من أهل القرن السادس ومن بعده أولى بذلك و الذي يذم القرون المفضلة والعصور المختارة على لسان النبي وسيالية فقد ذم الاسلام والمسلمين الى قيام الساعة فدعو االتلبيس ونحنعلى ذلك نطالب الغلامي أن ينقل لنا باسناد صحيح عن الشيخ عبد القادر ومن ذكر معه من الرجال انهم قالو أ بنزول الوحي بعد نبهم و بعموم سماع كلام الله وامكانه لكل انسان فان فعل ( ولن يفعل ) تجيبه بعد ذلك . ولقد سب الغلامي هؤلاء الصالحين بنسبة هذا الكفر اليهم وحاشا لهم من ذلك ويلزمه أن يكون الاسلام كان عقياً فلم ينجب ولا و احداً في خسة قرون فلما كان القرن السادس ار تفع عنه العقم فولد ولدا واحد في جميع البلاد العربية ثم انتقل الى الهندفاقام فيها مدة لا يلد تم ولد الجشتي والسرهندي والاجميري ومن ذكر معهم تم رجع له العقمٰ فحكث مدة طويلة بلا أولاد وأخيراً ولد الملا غلام أحمد القادياني ثم توقف نتاجه. و يلم وهل جحود العلماء وانكارهم يمنع الله أن يكلم من شاء اذا كان يريد ذلك ? اذا كان الكلام الذي تزعمون يسمع من الخارج بار ادة الله فجحود أهل الارض كلهم لا يقدر على مقاومة ارادة اللهاذن فليس العلاء والأعة مم الذين أيبسوا شجرة الاسلام وأزالوا روحه ونوره بل الله هو الذي فعل ذلك ولا راد لما أراده ، فاعترضو ا عليه . و الحقيقة انكم أنتم الذين حاولتم اهلاك الاسلام و ابادته من على وجه الارض لتحل القاديانية محله ، وما الله بغافل عما تعملون

أاساءة عظيمة وذنب لا يغفر وردم ينبوع الحياة ان يجمع ائمة المسلمين من جميع الفرق على أن الوحى لا ينزل بعد نبينا الى قيام الساعة لانه آخر الانبياء ? أترتكبون كل هذه الجرائم العدائية للاسلام والمسلمين وتسبون الاسلام والمسلمين جميعاً لاجل تغطية مخارق ملا كم الدجال ? أنسترون من أراد الله فضيحته ? أم تنصرون من أراد الله خذلانه ? أم تعاون من أراد الله خفضه ? ليس الغلام بأول من حارب دين الله بادعاء الوحى والنبوة لقد فعل ذلك قوم قبله فامكن الله منهم و أبادهم . أكان الاسلام فاقداً للحياة والنور والبركة قبل مجيء الغلام و بعدمجيئه أنحصرت البركة والحياة والنور في اتباعه السخفاء وحرم منها جميع المسلمين? أبهذه السفاهة تريدون أن تقنعوا المسلمين بأنكم منهم ? ان المسلمين على ما بينهم من الاختلاف مجمعون على كفركم فلا تطمعوا في المحال

# الوصول الى الله لايكون الا بسماع كلامه بلا واسطة

عند الغلاميين

يقول الغلامي: أن أُمَّة المسلمين اقترفوا اثما عظما أذ جعلوا سدا عظما وعقبة كئو دا بين الانسان وبين سماع كلام الله فانعكست جهودهم في خدمة الدين الى الحرمان من بركة الدين ، لأن القصد الاعظم من الدين أن يوصل العبد الى الله و يجعل الاتصال بينه وبينه رأسا و الا فان الدين يكون خرافة من حكايات الجن وشجرة مابسة لا تشمر الخ. ألم يكن الخلفاء الراشدون واصلين الى الله ? ألم يكن الصحابة واصلين الى الله ? ألم يكن الاعمة المجتهدون واصلين الى الله ؟ أكان دينهم خرافة ؟ أبريد المسلم أن يصل الى ما عجز اولئك الاعلام عن الوصول اليه ? أيريد المسلم أن يكون دينه خير ا من دينهم وقد شهدالله في كتابه ورسوله في حديثه بأنهم خير القرون? • خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم تسبق مين أحدهم شهادته وشهادته عينه ويفشو فيهم السمن ، أو كاقال عليه السلام وقدرأينا صورة الغلام وعلمنا أنه كان مميناً جدا ورأينا كتبه الدجلية فوجدنا يمينه تسبق شهادته وشهادته يمينه ولا غرو فقد جاء في شر القرون

## لازم قول الفلاميين

اذا كان كل أحد يسمع كلام الله باذنه فما فائدة القرآن وسائر الكتب الساوية ? بل ما فائدة بعثة الانبياء ? و اذا كان ما يسمعه المرء باذنه خير اله وأصدق حديثا وأهدى سبيلا وأعظم تأثيرا كا قلتم فكيف يترك العين و يطلب الاثر كيف يعدل عن كلام الله الذي هو بهذه المثابة و يتمسك بالقرآن الذي هو بو اسطة و الحديث الذي يروى بوسائط عديدة و يحتاج مع ذلك في معرفتها الى مئو نة ومشقة وكد وعناء ? ويلكم أتصدون الناس عن كلام الله الحقيقي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الى خيالات تتخياونها وتوجبون علمهم احتقار العلماء والائمة الذين يهدونهم سواء السبيل وينقذو نهم من ورطاتهم ? انكم لتمكر ون على الاسلام مكرا كبّارا عجز عنه دعاة النصاري والمهود. اذا احتقر الملم علماءه وسماهم ملاولم يقتد بهم ولا استضاء بانوار علومهم وطلب الوصول الى الله والمدى والنور والحياة عما يسمعه باذنه ولا يسمع

شيئاً بل يتخيل أوهاما وأوهام الناس تختلف فلا يتفق منهم اثنان على شيء ولا يسمعون شيئاً لانه لا ينزل وحى بعد نبينا بالاجماع ومن خالف هذا الاجماع فهو كافر مرتد فينتهى الامر بالناس الى البلشفية والتعطيل ولعل ذلك غاية مقصودكم

وعلى قولكم هذا فلا حاجة الى بعثة الرسل و إنزال الكـــتب لأن كل انسان قادر على سماع الكلام الالمي باذنه فيكون اعتراضكم موجها الى الله أولا لانه أنزل كتبا معينة على رجال معينين وخصهم بذلك وأمر الناس جميعا أن يتبعوا ما انزل اليهم ولم يقل لهم قط استمعوا كلامي بآذانكم واهتدوا به بل أوعد من لم يتبع ما انزله على رسله بالمعيشة الضنك وأنه يحشره يوم القيامة أعمى قال تعالى ﴿ ومن أعرض عن ذ كرى فان له معيشة ضنكا و نحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آيتنا فنسيتها و كـذلك اليوم تنسى ﴾ وقال النبي على التيانة في القرآن انه حبل الله المتين من تركه تجبر ا قصمه الله ومن ابتغي المدى في غيره أضله الله . فلا جرم أن الله أضل الغلاميين الذين. يبتغون الهدى في غيره من خيالاتهم وأوهامهم

#### تمثيل الفلاميين لدين الاسلام

#### بشجرة التين التي لعنها المسيح

ويلكم أمها السفلة إذا كان الاسلام شجرة ملعونة فماذا تكون القاديانية بل مَثْل دينكم موجود قريب في القرآن الذي هو كلام الله الحق الذي تحاربونه إلا وهو قوله سبحانه ﴿ أَنْ شَجْرَةُ الزَّقُومُ طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلى الحميم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الحلكم \* ذلك مثلكم ومثل دينكم وهل شك مسلم في أن دجالكم كذب على الله فسود الله وجهه في الدنيا بما ظهر عليه من الكذب ومن تألَّ على الله أكذبه ، ومن أشهر كذبه على الله تعالى أنه أخبره أن السيد الحجة محمد رشيد رضا يموت سريعا والعالم المحقق مولانا ثناء الله حدد له مدة يموت فيها وقال إن لم يمت فاشهدوا على أنى من الكاذبين . والمرأة التي سبت عقل الغلام وقد تقدمت الاشارة الى ذلك وسيكون جزاؤه يوم القيامة أخزى قال تمالي ﴿ ويوم القيامة ترى الذبن كذبوا على الله وجوههم مسودة ﴾

# تسميت لعلماء المسلمين بالملالي جمع ملا

و هو بمنى مايقال في مصر «فقي » على سبيل التحقير

المتفرنجون والقاديانيون في الهند يسمون العالم من علماء لسلمين ملا تحقيرا وتنفيرا للناس من العلماء حتى صارت هذه اللفظة سبة ، وأنما فعلوا ذلك لارضاء أعداء الاسلام لان أعداء الاسلام استحوا أن يسبوا العلماء فاشاوا علمهم كلابهم فصارت تنبحهم والاعداء يتفرجون ويسخرون من الفريقين ولاننكرأن مين العلماء من هم أهل لذلك ولكن ليسو اأكثر رذائل من غير هم فان الامة المنحطة الهاوية تكون فها طبقات منحطة ومخازي الامراء والتجار والصناع لا تقل عن قبائح العلماء ، ولكن سر المسألة هو ما علمته . و لو كان الغلاميون أولا مسلمين و ثانيا مصلحين يا اعترضنا علمم في تأنيب من يستحق التأنيب سواء أمن العلماء أم من سواهم إذا كان ذلك بانصاف أما والحال غير ما ذكرنا فسنبين للغلاميين أن كل خزى ارتكبه علماء السوء قد كان حظ ملا غلام آحمد منه وافرا و زاد علمم بمخازى لاتذكر معها مخازمهم ولا تغسلها بحار الارض كلها

#### ما هي عيوب علماء السوء عند من يعيبهم ?

- (١) خيانة الامة والكيد لها وبيع الوطنية بثمن بخس دراهم معدودة وكتب الغلام و أعماله شو اهد على أنه بلغ في هذه المخزية مبلغا لم يقار به أحد فلم يكفه تحريف القرآن في ذلك حتى استنزل الوحى المخلوق من تلقاء نفسه لكيد الامة والشواهد معلومة شهيرة (٢) الشره في الاكل وقد كان الغلام مجلى حلبته الفائز في
- (٣) الشره في الاكل وقد كان الغلام مجلى حلبته الفائز في الرهان حتى انه كان شهيد بطنه وقتيل بمناه و مات في بيت الخلاء على ما حدثني به غير واحد من الاسهال على أثر تخمة شديدة تخمها لفرط أكله
- (٣) الشره في النكاح وقصة المرأة المتقدمة تكفي لوكانت وحدها (٤) ركوب الصعب والذلول في طلب الرئاسة وقد بلغ به ذلك الى أن ارتد عن الاسلام وادعى النبوة و نزول الوحى وجلب على نفسه وأهل بلده عار الابد
- (٥) كثاثة اللحية وضخامتها وقد نال من ذلك الحظ الاوفر كما تدل عليه صورته السمجة

## العيوب الى اختص بها الملا الغلام

- (٦) ادعاء النبوة
- (٧) الكذنب على الله
- (۸) تهدید من أراد أن یحول بینه و بین شهوة من شهواته اللوت و الامراض
  - (٩) ادعاء نزول الوحي

## تقضيل المدمى للوثنية على الاسلام

ختم الغلامي هذا الفصل خاتمة سوء وهو من أهلها قال « لماذا أيضا يتبع الانسان الاسلام و لا يتبع الوثنية الهندية التي هي كادرة على انتاج رجل مثل غاندي الذي يعلن ان الله يكلمه » جو ابك أيها الشقى ان السلم عنده كلام الله الذي أنزله على قلب نبيه محد أيها الشقى ان المسلم عنده كلام الله الذي أنزله على قلب نبيه محد شيء و هو الذكر الحكيم و حبل الله المتين و ما فرط الله فيه من شيء و بين فيه كل شيء كما قال تعالى ﴿ وَنُزلنا عليك الكُتُبِ تَهِينَا الْكُلُ شيء و هدى ورحة و بشرى للمسلمين ﴾ فهو به على نور من ربه وعلى بصيرة من أمره قد أنزل الله في قلبه السكينة

وأيده بروح منه فليس على قلبه غين ولا ضباب ولا هو في شك من وجود ربه كما هي حالكم وماكان له أن يكفر بالله ويجعل لكتابه أندادا من وحي النفوس الامارة بالسوء أما أنتم الذين لم يقنعكم كتاب الله فأعرضتم عنه وطلبتم الهدى في غيره ولم بقنعكم رسول الله اماما وهادياً فاتخذتم وليجة من دو نكم وهو الملا الدجال و ارتددتم عن خير دين و فارقتم خير أمة و نكصتم على أعقابكم فاطلبوا وحيا آخر تسمعونه بآذأنكم ولن تجدوا إلا ما توسوس به اليكم أنفسكم و يوحى اليكم شياطينكم وقد قال الله تمالي محذرا للمسلمين منكم ﴿ وان الشياطين ليوحون الى أوليائهم ليجادلوكم و أن أطعتموهم انكم لمشركون ﴾ و قال تعالى في أمثالكم ﴿ وَأَمَا ثُمُو دَ فَهِدِينَاهُمْ فَاسْتَحْبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتُهُمْ صَاعَقَةً العذاب الهون بما كانوا يكسبون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون \* محمد تتي الدين الحلالي





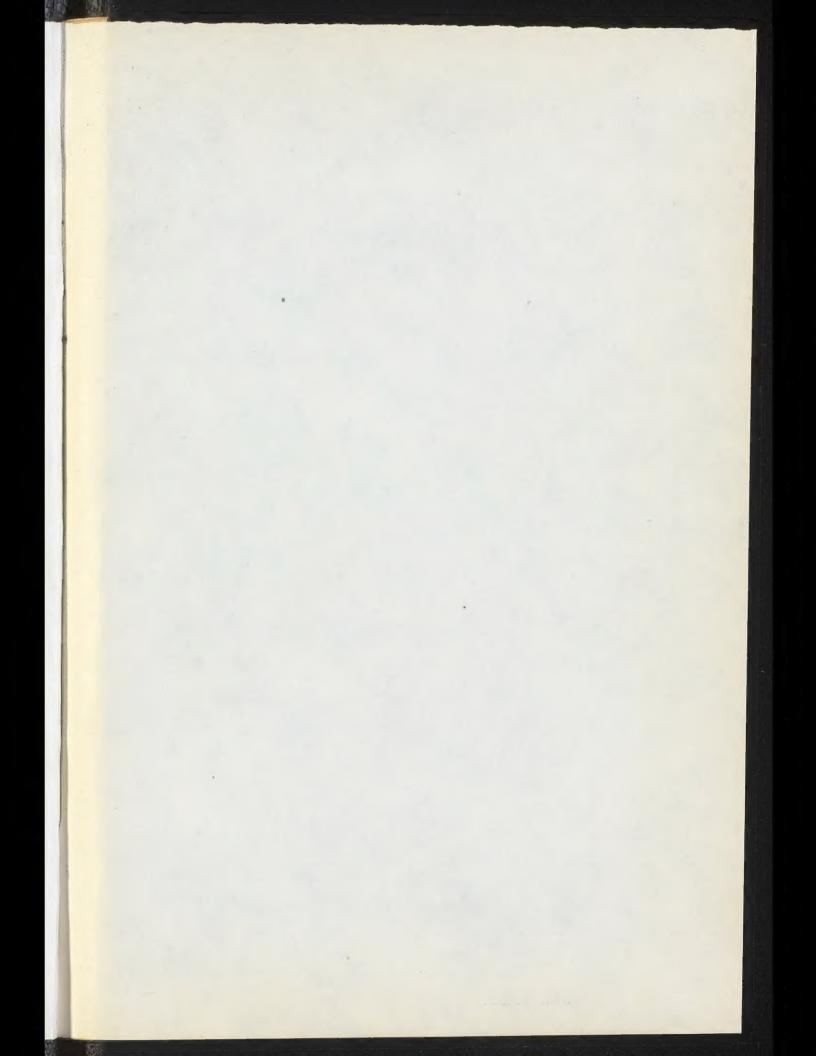

BP 195

.A5 H54

APR 25 1975

